بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله ٍرب العالمين ، والصلاة وَالسلام على نبينًا محمد وعلى آله

وصحبه : اجمعين وبعد:ِ

فاللهم يا من لا إله إلا أنت ، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطّانٰكَ ، لَكَ الْحمدُ حتى ترضى ولك الحمدُ إذا ۗ رضيتُ وَلَكُ الحَمد بَعدُ الرضي ؛ يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام . ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا

تُرضَّاهُ ؛ اللَّهُم يا ذا الجِّلال والإكرام .

يا ذا الكرم والمنة يا من لا إِلَهُ إِلاَّ أَنتٍ. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا الإَخْلاص في القوّل وَالعمل، وأن تجعل ما نقول حجّةً لنَا وَأَنْ لاَ تجعلِه حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام.

ثمَّ أمَّا بعد : ففي هِذه اللَّيلة نَسْتعَينَ بالله ـ سبحانه وتعالى ـ بالإجابة علَى الأسئلة التي ُكنَّا قد طرحناها في متن ثلاثة الأصولَ ، وإن تيسَّر بإذِن الله ـ سبحانَه وتعالى ـ آيضا أن نجيبٌ على أسئلةً متن ّالقواعد الْأِربِعِ ، فسوف يكونَ ذلك ـ إن شاء الله ـ ونسأل الله - سُبحانه وتعالى

- ان يوفقنا سبحانه وتعالى .

وهُنا تنبيهات على الإختبارات قبل أن نبدأ ؛ وهي أنَّ هذه الإختبارات ـ كُما لا يَخْفى ـ علَى أِخواننًا طلاب العلم أن المقصود منها هُو أَن يعرف طالب العلم ماهو مدى التحصيل العلميِّ الذي جناه في هذه الدروس العلمية وما هو مدّى الإستيعاب ففائدة هذه الإختبارات ـ فائدةٌ عَظَيمَةٌ ـ إن شاء الله .

وينبغي على طالب العلم أن يقوي فهمه دائما لنصوص الكتاب والسنة ، ليكون له عونا بإذن الله ـ سبحانه وتعالى ـ في أدآء ما تحصل عليه من الُعلَم الشَّرعيُ وذلك لا يكون إلا بالفهم الصَّحيحِ لتلك النصوص الواردة في الكتاب والسنَّة بفهم علماء هذه الأمة . وممَّا أردت أن أنبه علِّيهُ أيضا أنَّ هذه الإَختبارات إنما يطالب فيها طالب العلم ، بالفهم

الصحيح لا بالنقِل الحرفيِّ .

فليس المراد أن ينقل طالب العلم ، كلام الشيخ أو غيره من العُلماءِ ... بنصه وحَروفه ولكن المقصود أن يذكر المعنِّي الصحَيح المذكور ولو كان بعبارتهِ هُوَ ، وأيضاً مما ينبغَي التنِبيهُ عَليه في المسْآئلُ التي يُطَلِّبُ فيها الاستدلال بنصوص الكتاب والسنَّة ، قد يطلب فيها طالب العلم أن يذكر الدَّليل من الكتاب والسُّنَّة .على ما فهمه في هذِه المسألة ، وهنا نقولَ لا يلزم أنّ يذكر ـ طّالب العلم ـ الدليلُ الذيّ جآء في الكتاب مّا لم ينصَّصْ عليه .

إذا جاءك في الإختبار ما الدليل الذي استدل به المِصنِّف على كذا ؟ فَهذا يجب عَليكِ أَن تَذكر الدليلُ الذي ذكرهُ المصنِّف ؛ وأَمَّا ما لم تٍطالب بذلك فإنَّإِك توردُ الدَّليل الصَّحيحِ في المسألة ، سواء كان ممَّا أورده المصنف أو كان ممَّا لِلم يورده المصنف ـ عليه رحمة الله تعالى ـ فهِّذُه تنبيهات مُهمَّة قبل الشَّرُوعَ فَي البيان ـ وليعلم أنَّ أفضل الإجابات

وأحسنها ـ هو ما كانٍ مُوجَزاً ومِوصلا إلى المقصُود فقد يقوم به بعض إُخوإننا بالإجابةَ المُفصَّلةِ عَليَ الْأَسَئلة مَمَّا قد يكونَ فيه ـ يعنَي ـ إيجادَ خطاً لم يكن ليوجد لو أنه اقتصر على المُراد . وبالتَّالِي يحتَّسبُ عليه الخطأ فالأنسان يقتصِّر في الإختبارات فقط عَلَى الْمَقْصُودُ ولا يخرج عن المطلوب وعن المقصود !!!

هذه تنبيهات َقبلَ أن نشَرع َ ـ بحولِ ألله سبحانه وتوفيقه ـ في التعليق على إختبار الثلاثة الأصول ، ونسال الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن ينفع بها

، طیب .

أول هذه الأسئلة هو ما معنى الرَّحمَان والرَّحِيمُ ؟ وما الفرق بينهمـا ؟

**فنقُول**َ : النَّعِريف الذي أوردناه في شرح (ثلاثة الأصول) هو أن:

الرَّحِمَان هو ذُو َإِلرَّحِمِة الوَاسِعةِ ِ

**والُرَّحيمُ** : هو ذُو الإَرَّحمَة الوَاصَلَةِ .

و لَوْرِقَ بِينَهُمَا : أَنَّ الرَّحَمَانَ لا يَجُوزُ إطْلاقُه إلاَّ عِلَى اللهِ ـ سبحانه وتعالى ـ ، والرَّحيمُ يَجُوزُ إطْلاقُه على اللهِ تعَالى وعَلَى غيرهِ منَ المَخلُوقَاتِ ... مع اعتقاد الْكَمَالِ المُطلقِ لله ـ تبارِكِ وتعالى ـ . وهنا تنبيه ، وهذا التنبيه غير مطلوب في الإختبار ولَكن ننبِّهُ عليه للفائدة مرَّةً أُخرَى ؛ يقول إنّ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرَّحِيمَ لا بالمؤمنين دونَ الكفَّارَ ، فَإِن بعض آهل العلم قالوا إِن اسْمِ الرَّحِيمَ خِاصِ بِالمؤمنينَ ، والرَّحَمانَ شاملَ للمؤمنين والكفَّارِ. فَهِذا أَحد أُقوال أَهِلَ الْعَلَمَ ـُ وَهَذَا كُمَا سَلفَ وَذَكَرِناً ـ فيهُ نظّر، والصحّيح أَن الرَّحيمُ سَامِلِ الْعَقِارِ .وهو شامل للمؤمنين والكفّار ، أنَّ هذا الإسم شامِل للمُؤمِنِينَ والْكفّارِ.وهو بناء عَلَى التّعريفُ الذي ذكرناه الرحمان ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة ِ.

والدليلَ على ذَلك أنَّ اسم الرحيم أنه قد جِابٍ في القرآن تعديته ـ بحرف الباء ـ جاءت تعديته بحرف الباء الدَّالِّ عِلْي التعدي في هذا المقامِ ومن ذلكِ قول الله ـ سبحانه وتعالى ـ (﴿ وَكَانَ بِالْكِمُؤْمِنَينَ رَحِيماً )) (الأُحزَابِ:٤٣) ومُنَّه قوله ـ سبحانه وتعالَى ـ أيضًا: ((إنَّ اللَّهَ بالنَّاسَ لْرَؤُوفٌ رَحِيمٌ )) (ٱلحج :٦٥) فحَرفُ البَأَء هُنا يدُل عِلَى تَعدُّ ، ومَن نظرً في كَتابُ الله ـ عز وجل ـ لا يجدُ في موضع واحد أنَّ الله ـ سيحاًنه وتعالى ـ قال :(( رَحْمَانٌ بِالنّاسِ )) أو (( رَحمَان بالمُؤمنِين )) أو (( رَّحْمانٌ بهم اً) فهذاً يدل عَلى أنَّ اسمَ الرحَمان لا يتعدَّى واسم الرحيم

فإنه يتعدَّى .

وقوله ـ سبحانه وتعالى ـ :(( إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ))(الحج ٦٥)، وَالنِّاسِ هُنا تَشَامِلَة ... فَيَكُونٍ هَذِا الإسِّم شَامَلا لِجَمِيعِ الناسَ على اختلافَ أجناسهم مع التنبيه علىً أن أهل َالعلْم ليسوا مختَّلفين في إثبات اسم الرحمة لله ـ سبحانه وتعالى ـ فليس هنالك خلاف بين أهل

وكذلك التنبيه على أنّ ذلك لا يعني أنّ المؤمن والكَافر يتساويان في نُصيبهما من الرحمة !! بل المؤمنُ له نصيبُه مُماً يناسبُه من ألرحمةُ ، والكافر له مايناًسب مقامه من الرحمة. طيب .

السؤال الثاني : أذكر معنى مإ يلي :الوجوب ، الإسْلام ، الصّبر ، الإيمان ، الهجرة ، الطاغوت ؟

والمطلوب هُنا المعاني َالشرعية ، وطبعا على وجازة واختصار ..

**فَالُوجِوْب** : طلب امتَثال الأمر على سبيل الإلزام .

والإسلام: هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياذ له بالطاعة والبراءة

من الشرك واهله. ُ

وأَمَّا الصَّبر : فهوكما سبق وأن عرَّفناِه برحبس النَّفس على طاعة الله ، وعن محارمِه أو معاصِيه وعن التَّسِخُط عَن أقدَارُهِ

وأمّا الإِيمانُ : فهو كما هو معرف عند أهل السُّنة ، هو قولٌ وعمل

وأعتقاد أ. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

والهجرة : هي ترك كل ما يكرهه اللم ويبغضه ، والتفصيل في ذلك ورد معناً في شرح ًثلاثة الأصول َذكرنا أنه ً

ينقسم إلي هجرة المكان وهجرة الأبدان وهجرة ...

**قِلنا الطاغوت** : هو كلّ مَا تجَاوز به العبد حدَّه من معبودٍ أومتبوع

ـ طبعا أنا أريد من كل الإخوة ممن أجابوا على أسئِلة الإختبار أن يفتح صفحة إجابتُه وينظر في أجابته هل أصاب أم أخطأ في ألاجابة ثم بعد ذلك إذا استشكل عليه شيء من أسئلة تطرح علي الأسئلة بعد الإنتهاء من الْإجابة على أَسئلَةِ الإخْتبارِ بحول الله ـ سَبحانهُ وتعالى ـ . قٍلنا الطَّاغوت : هو كلُّ ما تجاوز به العبد حدّه من معبودٍ أومتبوعٍ

اومطاع . طيب .

الُسؤألُ الثالث : ما هي مراتب جهاد النفس ؟ وطبعا المقصود مراتب جهاد النّفس التيّ ذكرها ابنّ القيّم ـ عليه رحمة الَّله تعالى ـ .. إربعة وهي :

١ـ المرتبة الأولى : هي مجاهدة النفس على تعلّم الهُدى ودِين

الحقِّ . وَهَذا طبعًا هو الذيّ ذكره المصنفّ ـ

عليه رحمة الله تعالى ـ بقوله : مَعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة

دين الإسلام بالإدلة .طيب .

٢ـ المرتبة الثّانية : مُجاهدة النفس بالعمل بالعلم بعد تعلمه . وهذه هي التيِّ ذكرها المُصنف ـ عليه رحمة الله ـ بقوله : الثانية : العملَ به . **٣ـ المرّتبة الثّالثة** : مُجاهدة النّفس على الدعّوة وتعليمه من لا يعلمه .

ُــ المرتبة الرّابعة : مُجاهدة النَّفس على الصَّبر على مشاقِّ الدَّعوة وهِي التي ذكرها المصنف بقوله :

الُّتَّالُّتُهُ : الدَّعوَّةِ إليهِ .

الرَّابعة : الصّبر عَلى الأذي فيه .

فهذه هي مراتب النفس الِتي ذكرها ابن القيِّم وإلتي استفادها شيخ

الْإِسْلَامُ مُحَمَّد بن عبد الْوهَّابُ في رسالَةٍ ثلاثة الْأصوَّل . **السؤالِ الرَّابعِ : ما مراد الإمام الشّافعيُّ ـ رحمه الله ـ** بقولُه: (( لوَّمَا أَنزِل اللَّه حجَّة على خلقه ۖ إلا هذه السَورة لكفَتهُم أ)؟ماهو مراد الإمام الشَافعي ـ رحمه الله تعالى ً\_؟

نِقِول مرادِ الإمامِ الشافعي ـ عليه رحمةِ الله تعالى ـ أن هذهِ المِسائل الأِرَبع تتفُرَّعِ عَليها شريعة الإسلام . وهنا تنبيه على هذه العبارة التي جِآءُتَ عَنْ الإمامُ الشأِفعي ـ وهذأ التنبيه غير مُطالب به في الإختبارَ ـ أقول: جاءً عن بعض أهل العلم استنكارهم لمقولة الإمام الشافعي ـ عليّه رحمة الله تعالّى ـ بهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن

عِبد الوهاب ـ عليه رحمة الله تعالى ـ .

لأن هذَّه المقولة عنَّ الإمام الشَّافعي وردت بألفاظ أخرى ... وقد أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ عليه رحَمة الله تعالى ـ في مجَموع الُفْتَاوِي وَفِّي الْإِستَقَامِةٌ ؛ وأوردها ابن أَلقيم في إغاثة اللهفَّان وفيَّ مفتاحَ دارَ السّعادة وأورده يَفِيَ التبيانَ اللِّيفا .. أُورُداها .. غُليهما رحَّمة الله تَعالَى ـ بلفظ :(ۚ( لُّو فكَّر النَّاس كلُّهمْ في هَٰذِه السُّورَة لْكُفتْهُمْ )). وأوِردها ابن كثير ـ عِليه َرحمة الله تعالى ـ في تفَسيره بَلَفظ :((ْ لَوْ وَرُورِدَتُ بَيْنَ ـَـيْرِ ـَيْرِ ـَــِّــِ لَكِفَتَهُم )) ' ووجه اسِّتنكار أَهَل العلم لهذِه َ تَدبُّر النَّاس هَذهِ السُّورة لَكِفَتَهُم )) ' ووجه اسِّتنكار أَهَل العلم لهذٍه العبارة التِي أوردها شَيَخ إلِإسلام بهذا اللَّفظ أنها لمَّ تشتمل على أحكام الحلالُ والحَرامَ . والحقُّ أنَّناً نقولَ إِذا عُلم المقَّصودُ فلا تنافي ـ إذا عُلمَ المقصُّودُ فلا َتَنافِي ۗ ـ فإنَّ العبارةُ الأولى الَّتي ذكرهَا شيخ الإسَّلامُّ محمدً بن عبد الوهاب ـ عليه رحمة الله تعالَى ـ قدّ ذكرها غيره من أهل العلم .. ِ ممن سُبقه بهذا اللفط ، فقد ذكرها الإمام البُقاعي ُفي (نظم الدرر) وِأَيضا أُورِدها ابنُ عاشور في (التنويرُ والتُحرير) ، ...نقولُ هذه الْعبارةُ أُورِدها الْبَقاعي في (نظُّمُ الْدرِر) وأبنَ عاشور في (التنوير والتحرير) ـ وهذين ممن وقفت عليهم ؛ وأيضا يضاف إليهم من أوردها من العلماء وأئمة الدَّعوة المعاصرين كالشيخ ابن باز حيث شرحها وأقرَّها والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العُلْم ، يعني اللذين أُورْدوا هذه العبارة ولم يستنكروها ، لأن المقصود واضح .

لأن المقصود ـ إن شاء الله ـ واضحُ (ولا تعارض بين العبارتين) .

إلسؤال الّخامُس : أذكر دلّيل ما يلي : أنِ الْمِشرِكين مُع إقرارُهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ؟

الجوابُ : من أدلة ذلك والأدلة كَهْيرة على ذِلك كثيرة في القرآن؛ منها قوله سبحانه وتعالى :(( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقِ السَّمَّاوَاتِ وَالأُرُّضَ لَيَقُّولُنَّ اللهَ ))(لقمان:٥٦) وقوله :(( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ اِلأَرْضَ مَعْدَ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ إِللهِ )) وكذلكٍ قوله ـ سبحانه وتعالى ـ ۚ : ۚ ( أُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنَّ ۚ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونْ )) وغير ذلك ... من الأدلّة إلتي وردت في كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ أيضا في السنة بعض الأدلة ، طُيب .

الِتَانِي : مَا هُوِ الدليلِ عِلَى أَنَّ العبادة حقُّ لله تبارك تعالى ؟ الجواب : فنقول أيضا الأدلة على ذلك كثيرة ، ومنها قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : (( وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ))(الذاريات :٥٦ ) وأيضا قوله :(( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَلْهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحْداً))( الجن :١٨) وَغُيرِ ذلكٌ من الأُدلَّة الواردةَ من كتاب الله لـ سبحانه وتعالى ـ ومن

الثالث : ما الدَّليل على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى مشرك كافر بالله خارج مَن الْملَّة ؟

الجواب: نقول من الأدلة قوله ـ سبحانه وتعالى ـ: (( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الْجَوابِ : نقول من الأدلة قوله ـ سبحانه وتعالى ـ: (( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) (المؤمنون ـ: ١١٧) وغير ذلك من الأدلة والأدلة كثيرة على ذلك، طيب. الرّابع: مَا الدّليل عَلَى أَنَّ الذبح عبادة للهِ تعَالَى ؟ الجواب : نقول من الأدلة قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي الْجَوابِ : نقول من الأدلة قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَاشَرِيكَ لَهُ )) (الأنعام : ١٦٢)

فَالنسكَ هُوالذبح في هذه الآية .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :(( لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ )) (رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه) ،

الخامس:ـ الذي بعدِه ـ ما الدليل على أن إكلمة التوحيد رِكنين لَا يَتِحقَقُ إِلِتَّوحيد إِلا بِهَمَا(هِذَيَن ٱلرُّكِنيَنِ)ۗ 2

**الَجواَب** : طبعا<sub>ً ،</sub> الرُّكنيَن همأ: النَّفي والإِثبَاتَ . كَلَمةَ ٱلْتوحيد هِي : لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ ، والرُّكنانُّ هما : النفي والإثبَّاتُ ؛ النفي : هو نفِّي الألوَّهية ـ أَلحَقِّة عن غيرً اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ والإثباتِ : هُو إثباتِ الآلوهيةَ الحقّة لله ـ سبحانه وتعالى ـ وحده ؛ فمن الأدلة قولَمُ ـ سبحانه وتعالى ۔ :(( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي )) (الزخرف:٢٧) وقوله ِ سبحانه وتعالى ۔ : ((وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاّ اللهَ)) (البِقرة :٨٣ إِ.

وَقُولَهِ :(( وَاعْبُدُواَ اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُواْ بَهِ شَيْئاً ))( النساء :٣٦) وغير ذلك مَنَ الآيات... التيّ تضمنت الأمرّ بعباُدة الله والنهي عِن عبادة عيرُه ، أو الأُمر بالتعبد لله والبراءة من غيّره وغير ذلكَ منْ الآيات التي دلتُ علىً

نفس المعنى ، طيب.

الشُّادسُ : ـ الذي بعده ـ ما الدَّليل على أن ِالنَّبِي مِيِّتُ ؟ الحواب : الذي أورده المصنف قوله تعالى :(( إِنكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ))(الزَّمر:٣٠) وكِذلُكُ من الأدلة قولِه ـ سبحانه وتَعالى ـ :(( وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ))(آل عمران :١٤٤) طيب. السُّؤال السَّادس : توحيد الألوهية يستلزم توحيد الرَّبوبيّة ، وضِّح ذلك ؟

**الَجواب** : نحن قد عرَّفنا توحيد الرُّيوبيَّة بأنه إفراد الله تعالى بأفعاله ، وفي التعريف الآخر ذكّرنا أنّ بعض أهّلَ العلم يعرُّفه بتعريف آخر فَيقُولَ ۚ إِ( ۚ هو إفرادُ اللهُ تعالَى بالخلقِ والرِزقُ والْملك وِالْتدبيرِ)). وذكرَنا أَنَّ منَ طَرِيقِة القرآن إلزام الْمشَركَيْنَ بِتُوحِيدِ الْأَلُوهِيَّةُ بِما

عَندهَم من توحيد الرُّبوبية . ومن المتقرر في الفطرة أنَّ الخالق ، الملك ، المدبَّر هو المستحق لٍلعبادة ، فإذا اعتقد العبد أن الله هو خالق ومالك وموجده وجب عليه

أن يتوجه إلَى الله ـ سبحانه وتعالى ـ وحده .

فهُو الَّذي لُه كمال الفضل في وجود هذا العبد،وهو الذي يملك هذا العبد،وهو الذي يملك هذا العبد،ولات المُنْ الله المناطقة لِيَعْبُدُونَ ))(الذاريات:٥٦).وإذًا علم العبد أنَّ الله ـ سبَحاَّنه َوتُعالَّي ًـ هو المدبّر َ فَمِن الجهل والحمقِ أن يتوجه إلى من ليس مدبّرا ، هذا من الجهل والحمق أن يتوجه إلى من ليس بمِدبّر.

السُّؤالُ السَّايِعِ : مَا الفرقُ بينُ النَّبِي والرَّسولِ ؟ الجواب : النبيُّ هو من بُعث بَرَسالة رسول قبلَه ، والرسول هو من

بُعث برسالة جديدة . **أقول** :النبيُّ هو من بُعثٍ برسالة رسول قِبله ، والرسول هو من بُعث برسالة جديدَة ، وبعض أهل ألعلم يقُولُ الرَّسول هُو الذِّي بعثُه الَّله إلى قوم خالفوه في التوحيد. والنبي هو الّذي بِعَثه الله لّلدّعوّة إلى شريعَة منَ قبله . وطبعًا بعض أهِلَ الهِعلَم حَينمـا يأتي إلى تعريفَ النبِي يقول (( هُوَ الَّذِي بُعِثَ بِشَرْعَ وَلَمْ يُأْمَرْ ٰبِتَبْلِيغِهِ)) تَـ وَطبعاً هذه الزّيادة غَيرُ مطالب بها في الأَختبارُ ـ وهذه الْعِبارةِ في الحقيقة عبارة فيها نظر شديد فإنَ الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أمر عباده بتبليغ شَريعتُه سبحانه ، فكيفُ لأ يَأْمرُ الأنبياءَ وهُم صفوة الخلق !ً! كيف لا يأمّرهم بتوحيد الله تعالَّي . بِلَّ لِاَ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ ويؤكِّدُ ذَلِكَ قُولِه ـ سِيحانه وَتَعالَى ـ َ : (( وَإِنْزَ لِنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَي وَنُورٌ بَحْكُمُ بِهَا النَّبِيئُونَ لِلَّذِينَ أَسْلَمُواْ وَالرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظَوْاْ مِنْ كَِتَّابِ اللَّهِ (((الَمآئدة :٤٤) فَالنَّبِيئُونَ ۚ كَانُوا يَحَكُمُونَ بَكَتَابُ اللَّهَ \_ سَبْحَانَه وتَعَالَى \_ ، طيب.

## السُّؤال الثامن َ: ماهي أقْسام المُوالاة ؟ ومتى تكون مُخرِجَة من المَّلَّة ؟

إلموالاة تنقسم إلى قسمين :

اً ) ـ مُوالاة كفرية .

ب) ـ مُوالاة فسِّقية .

ـ المُوالَاة الكَفرية :هي مودَّة الكفّار لأجل الدِّين .

ـ المُوالاة الفِسِقية :هي مودة الكفَّار لأجل الدُّنيا . قلنا : المُوالاة الكُفرية : هي مودَّة الكفّار لأجل الدِّين ؛ وهي مخرجة

والمُوالاة الفِسقية : هي مودَّة الكفَّار لأجل الدُّنيا ؛ وهي غير مخرجة

وطّبعا بعض أهل العلم، ـ وهذا غير مطالب به ـ بعض أهل العلم يقول: ((مُوالاةٍ كبرى ، مُوإلاة صغرى )). وأيضا بالنسبة للمحبة للكافرِ التي تكون لأجل القرابة َأو النَّسبَ فهذه َلا يترتب عليها مدح ولا ذم كَمحبَّة إلولَّدُ المسلم لوَّالديه َ إذا كاناً كافرين ، وِذَلك كما حِصلَ لِإبراهيم مع أبِيه ومحمد صلى الله عليهم وسلم مع أمِّه ومع عمِّه. وكَمُحُبة الأب المُسِلم لولدٍه كما في قصة نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

السُّؤالُ التَّاسِعِ : اشرح قولُ المصنَّف: ((اعلمَ ـ أرشدك الله لطاعته ـ أنْ الْحَنيفيَّةِ مِلَّة إبرَاهيم ، أن تعبد الله مُخلصاً لَه الدِّينِ وبذلك أمرَ الله جَميع النَّاسَ وَٰخَلَقهُم لها والدَّليل قوله تعالى: (( وَمَاْخَلَقُّتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)) (الذّاريات:٥٦) )).؟

**ٱلْجُواْبُ** : ـ طبعاً المطلوب شرح هذه العبارة باختصار دون توسَّع ، ولو فَقط ذكر الطالب معاني الكَلّمات فيكفي إن شاء الله ؛ إعَلِم : وقد تُكلِّمنا على قُول المِصنفِ اعْلم ، وقلنا اعلم علَّى الصحيح وأنا أكرر على الصحيح مَن أقوال أهل العلم َ، العلم : يشمل ما كان إُدراكه إدراكا جازماً وماً كان يغلب على الظنّ إذا كان بنظر واستدلّال صحيح ، فَلاً يشترطُ في العلم إدراكه إدراكا جاَّزمًا. وهذا على الصحيح كما بيَّنَّه شيخ الإسلام آبن تيميةً ـ عليه رحمة الله ـ في عدة مواضع ... وابن القيَّم وغيرهم من أهلِ العلم . بَل هذا هو الذي عليه سَلفَ هذه الأُمة ، ولكن اشتهرت عبارة أهل العلم :

'' العلم : إُدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما '' ـ هذه مشتهرة ـ وهذه العبّارة فيها قصور والحقّ أن يقأل :(( أن العلم يشمل ما كان إدراكه إدراكا جازماً ، وما كَانَ إدراكه مبنيًّا على غلبة الظن )) ، فإذا استُدلُّ العبُدُ بِما كَانَ يعلمُ أنه دلْيلُ شَرِعي ـُ وهذا التفصيل غُيرِ مطلوب ـ لكن للتنبيه والتنويه إن شاء الله ، قلنا العلم يشمل ما كَانَ إدراكه إدراكا جازما وما كانَ عِلَى غلبة الظن ؛ بشرط أن يكون بنظر واستدلال صحيح(وهذاً الذي تاخذونه عند الشيخ فؤاد ـ وفقه الله سبحانه وتعالى ـ في أصول الفقه).طيب.

'' أرشدكُ الله لطاعَته '' الرشاد هو إصابة الحق وضده الغواية والطاعة هي الإنقياذ للأمر وفعله اختيارا لا كراهية . '' أنّ الحنيفية ملة إبراهيم ''

الحنيفية ماهي ؟

الحنيف هو المائل عن الشيء ، إذا مال الإنسان عن الشيء يقال حنف عنه فهو مائل عنه ؛ فالحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء وسمّي الموحد حنيفا لما ؟لأنه مائل عن الشيرك ، كما قال الله ـ سبحانه وتعالَى ـ : ( ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للهِ حَنِيفاً ))(النحل: ١٢٠) قال المصنف '' أنّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم '' الملّة : هي الدِّين في هذا الموضع. '' أن تعبد الله '' العبادة : هي اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . وطبعا سمّيت العبادة توحيدا لأن المستحق للعبادة هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ والعباد مأمورون بالتوجه إلى إله واحد ، وإذا توجهوا للمستحق لها كان ذلك عبادة .

وطبعا معنى الآية داخل فيما ذكرناه آنفا . طيب .

السّؤال العاشر: ما معنى الشرك الأكبر والشرك الأصغر ؟ وما هي أوجه الشرك الأكبر ؟

الجواب : طبعا نحن قد عرّفنا الشّرك الأكبر بأنه ما كان فيه تنديد كـامل ، وهو مخرج من الملة . وهذا أحد تعريفات أهل العلم .التَّنديد هو التشريك وهو مخرج من الملة ، والشّرك الأصغر : هو ما لم يكن فيه تنديد كامل وهو غير مخرج من الملة . وأوجه الشرك الأكبر تنقسم الم، أربعة أقسام :

الى أربعة أقسام : **الأول** : شرك الدُّعاء .

الثاني : شرك الخوف (النِّية والإرادة)

**الثالث** : شرك الطأعة .

**الرّابع** : شرك المحبّة .

شرَكَ الدِّعِاءَ : أَن يدعى غير الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وشرك النِّيَّة والإرادة : هو أنَ يقصد غير الله َـ سبحانه وتعالى ـ . وشرك الطَّاعة : أن يطاع غير الله ـ سبحانه وتعالى ـ في تحليل الحرام أو تحريم الحلال ـ مع التنبيه الذي نبهنا عليه ـ إذا أطاع العبد غير الله ـ سبحانه وتعالى ـ في تحليل الحرام أو تحريم الحلال مع اعتقاده أنه يجوز له ذلك ، فهذا يكون شركا مخرجا من الملة ، أمَّا إذا إعتقد أنه لا يجوز له ذلك فهذا لا شيء عليه ، إذا كان المسؤول من أهل العلم أو أهلا للسؤال .

الرابع شرك المحبة وهُو الذي جآء في قول الله ـ سيحانه وتعالى ـ : (( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَخُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ يَتَّخِذُ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَخُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ

حُبَّاً ۖ لَلَهِ )) ((الَّبِقرةَ :١٦٥)). ـ ولعل الإختبار طويل ـ فنقتصر فقط عليه دون القواعد الأربع ـ إن

السؤال الحادي عشر : كلمة الله والرب تجتمعان وتفترقان ، وضح ذلك ؟

الجواب : طبعا تجتمعان بمعنى يكونان بمعنى واحد ، وتفترقان فيكونان بمعيين مختلفين . إذا اجتمعتا هاتين الكلمتين في سياق واحد فيكون الرب معناه المالك ، المتصرّف ، المربّي ؛ والإله يكون معناه المعبود .وهذا إذا افترقت هاتين الكلمتين .. وإذا ذكرت هاتان الكلمتان كل واحدة على حدة ، فيكون معنى الإله شاملا لمعنى الرَّب ومعنى الرَّب شاملا لمعنى الإله . إذا قلت :(( ربِّي الله )) فأنت تقصد الخالق ،

المالك ، المتصرف وإذا قلت كذلك :(( إلهيَ الله )) فتكون بمعنى المتصرف ، المالك ، المعبود .فتشمل هذا وهذا ... ولذلك المصنف قال :(( الرَّبُّ هو المعبود )) ، ليدل على أنها تشمل هذا وذاك .

السؤال الثاني عشر: إلى كم تنقسم الآيات مع كل قسم ؟ إلجواب : تنقِسِم الآيات إلى قسمين :

آياتٌ كونية ؛ آيات شرعيةٌ .

**الآيات الكونية** : هي مخلوقات الله ـ سبحانه وتعالى ـ والدليل عليها قوله ـ سبحانه وتعالى ـ :(( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلَيْل وَالنَّهَارِ لآيَاتُ ))(آل عمران : ١٩٠) .

وِ **الْآَيَاتِ ٱلنِّشْرِعِية** : ُ فَدَلَيلُهَا قُولِ الله ۚ سبحانه وتعالى ـ : ((وَلَقَدْ أَوْ الْآَيَاتِ آَيَا لَهُ أَيَّالًا أَنَّالًا أَنْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ أَيْنَا لِللهِ أَنْ اللهِ أَنْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ )) (الْبقرةَ:٩٩)

فالَآيَاتُ الكونيةُ :هي مخلوقات الله ـ سبحانه وتعالى ـ والآيَات الشرعية : هي الكتاب والسنة .

السَّؤال الْثالَث عشر : أذكر أقسام الدعاء ؟ ومتى يكون شركا ، اضِرب مثالا ؟

سرحان اصرب مناوة

**الجواب** : أقسام الدعاء هي قسمين :

ـ دُعاء عبادہۃ .

ـ دُعاء مسالة .

دعاء العبادة : وهو أن يتقرب العبد إلى الله بصنوف الطاعات . ودعاء المَسألة : هو أن يدعو العبد ربَّه من خبر الدنيا والآخرة . طيب متى يكون الدعاء شركا إذا لم تتوفر فيه أحد الشروط الثلاث ما هي الشروط الثلاث ؟ أن يدعو حيا قادرا حاضرا . فإذا توفرت هذه الثلاث شروط لا يكون ذلك شركا بالله – سبحانه وتعالى-.

ضرب مثاًل إنسان مثلا إذا دعى غير الله – سيحانه وتعالى – أو طلب فقال : (( يا فلان اعطني من المال)) مثلا . أو من مال الله الذي أعطاك فطلب من حي حاضر قادر . والمقصود منا بالقادر فيما يقدر عليه البشر وأما ما لا يقدر عليه البشر لو سأل إنسانا فإن هذا يكون شركا.(الإنسان قد يطلب مثلا من إنسان فيقول له أقرضني لا يقال له إن هذا شرك ) . طيب .

أُ**لسؤال الرابع عشر : عرف الخوف وما هي أنواعه ؟** قلنا الخوف هو توقع حصول ضرر أو أذى. أنواعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام – ونجيب إن شاء الله على عجل لأجل انتهاء الوقت ونأخذ شيئا

من الأسئلة – .

**النّوع الأول** : هو الخوف الطبيعي الجبلي ( الخوف الفطري ) . كأن يخاف الإنسان من السبع من الأسد ونحو ذلك ... **النوع الثاني** : من أنواع الخوف هو خوف العبادة . فهذا إما أن يكون لله فهذا يكون توجيدا أو يكون لغير الله – سبحانه وتعالى – فهذا يكون شركاً (هذا خُوفُ العبادةُ)۔

النوع الثالث : خوف السر وهو نوع من أنواع خوف العبادة . يخاف الإنسان من الولي فلان !! <sub>ب</sub>و من الصالح فلان أن يمسه بأذى أو ضرر إذاً لم يفعلُ كماً يُوجِد عند أربابُ التصوّف .

## السؤال الخامس عشر: ما هو الفرق بين التوبة والإنابة وما هِو الفرق بين الَّاستغاَّنة والاَستعاذَة ؟

التوبة هي الإقلاع عن الذنب مع الندم هذه هي التوبة . وأما الإنابة هي التوِّبة مع الإقبالُ على الله - عز وجل - مع الإستمرار علَى ذلك ( فهي توبةً وزياَّدة ) فهذا الفرق بين التُّوبِّة والإنابة - الإنابة تتَّضمن زيادة علَّى الإقبال الإستمرار على التوبة-طيب .

واُلفرق بين الإستعاذة والإستغاثة : الإستعاذة مأخوذة من ماذا من

الُعوذُ ، وَالْعُوذُ هو الالتجاءُ والتحصن من أمر مخوفَ . والاستغاثة مأخوذة من الغوث : وهي طلب كِشف الشدة أو الضيق . فُنقول لبيان الفَرق بينَّهما أَن الإِسْتعَاذة هي ألصق بفعل القلِّب منَّ

فعل الجوارح .

وِالإِستِغَاثَةُ هِي أَلصق بفعل الجوارح من فعل القلب . (أَنا أَتكلم الآنَ هنا عَن الفعل). طَيب . هذا من جهة ومن جهة أخرى الإستعاذة تكون قبل حصول الشدة والإستغاثة تكون بعد حصول الشدة

السؤالِ السادس عشر : العبودية لله - عز وجل - مقامها على ثلاثة أركان أذكرها وبين موقف أهل التوحيد منها؟ العبودية لله مقامها على ثلاثة أركان قلنا المحبة والخوف والرجاء ، قلنا أن المحبة هي بمثابة الرأس للطائر والخوف والرجاء بمثابة الجناحين

وأما موقف أهل التوحيد منها فهو موقف من يعلم أنه يساق إلى عبوديته – سٍبحانه وتعالى– بهذه الثلاثة أركان. فإن المحبة هي رأس الأمر وهي أس التوحيد وعليهًا مدار التوحيد لله- سبحانه وتعالَّي -والخُوفُ وَالرِجَّاءَ عَلَيهِماٍ مَدارُ التعظِّيمِ لَله -سبحانِه وتعالى - والذل له. ولذلك يعني نجد بعض اهل العلم حينما يعبر عن أركان العبودية يقول مثلا : المحبَّة والتعظيم وبعضهم يقول المحبَّة والذلُّ وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله تعالى - في كتاب العبودية . ( يراجعُ فان كلاَّمه نفيس - إن شاء الله - وقد توسعُ في التفصيلُ في

السؤال السابع عشر: ينقسم الإسلام إلى إسلام كوني وإسلام شرعي ما هما ؟ الإسلام الكوني هو يكون في خضوع جميع المخلوقات لله- سبحانه وتعالى - ودليله قوله تعالى : ((وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً))(آل عمران :٨٣) وأما الإسلام الشرعي فهو كما عرفه المصنف :

الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياذ له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

السُؤال الثامن عشر : لا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق ركنين ماهما ؟

النفي والإثبات وقد – سبق الكلام عليهما – وطبعا (هنا ماهما) ؟ يكفي من الطالب أن يقول النفي والاثبات

- يكفي إن شاء اللّه - .

## السؤال التاسع عشر : ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله مع ذكر الدليل ؟

معنى هذه الشهادة: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ، هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والدليل قوله تعالى : ((وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْتَهُوا ))(الحشر:٧) . وغير ذلك من الأدلة التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

السؤال العشرون : ما حكم من كفر بالبعث مع ذكر الدليل

-حكمه كافر، ودليله قوله- سبحانه وتعالى- :(( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا )) (التغابن :٧ )

اَّلْسَوۡاٰلُ الحادي والعشرون : في باب الشرك لا بد أن يتبرأ الإنسان من ثلاثة أمور ما هي ؟

(إِذَا لَم يَطَالِبَ الطَّالِبِ هَنَا بَذَكَرِ الْدَلَيلِ فَيَذَكَرِ فَقَطَ مَا فَي السَّوَالِ ) طيب ، يتبرأ الإنسان من ثلاثة أمور ما

هي . يتبرأ الإنسان من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك ويتبرأ أيضا ممن أشرك به .

السُؤال الثاني والعشرون : كم عدد رؤوس الطواغيت وما هي ؟

طبعًا المقصودة هي التي ذكرها المصنف – عليه رحمة الله سبحانه وتعالى –

فَإذا قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة ( والخمسة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى):

إبليس لعنه الله .

ومن عبد وهو راض .

ومن دعِي الناسَ لَعِبادِة نفسه .

وَمنَ حكم بغير ما أنزل الله .

ومن ادعي شيئا من علم الغيب .

اَلسَّؤال الثالث وَالعشٰرون : أذكر أركان الإيمان مع توصيح الإحمال المحمل بها؟

أركان الإيمان هي المذكورة في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان ؟ طيب هي ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ( هذه ستة)طبعا المقصود بالإيمان المجمل الذي يصح به إيمان العبد، الإيمان الضروري فمن ذلك :

أن يؤَمَنَ العبدُ بوجود الله - سبحانه وتعالى - وأن يعلم أن الله وحده هو المستحِق للعبادة .وأن ربه - سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء

فهو ليس كالمخلوقات .

الْإِيمَان بَالملائكة يَكفي في ذلك أن يؤمن العبد بأن الله - سبحانه وتعالى- قد خلق ملائكة ( ولا يشترط في إيمان في الإيمان المجمل أن يعلم العبد صفات الملائكة وأسماءهم ، وأعمالهم ونحو ذلك ... لا يشترط ؛ فلو علم الإنسان أن الله قد خلق ملائكة وأن لهم أعمال

يقومون بها فهذا يكفيم إن شاء الله .

الإيمانَ بالْكتبُ يكون بأنُ يؤمن العبد بأن الله قد أنزل الكتب على الرُّسل ولا يشترط أن يعلم أسماء هذه الكتب التي أنزلها قبل القرآن لكن يجب عليه أن يعلم أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ، الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل والإيمان بالقرآن إيمان مفصل

(وطبعاً الإيمان بالقرآن أيضا يكون مجملا ومفصلا ) ـ وهذا تفصيل ليس

هذا موضعه ـ.

الإيمانَ برسل الله ـ سبحانه وتعالى ـ يكفي في ذلك أن يعلم العبد أن إلله ـ سبحانه وتعالى ـ قد بعث

أنبياء وبعث رسلًا كلهم يدعون إلى توحيد الله ـ تبارك وتعالى ـ. الإيمان باليوم الآخر يكفي فيه أن يؤمن العبد بالموت والبعث

والحساب .

والحساب يكون في القبر ويكون بعد البعث ؛ والإيمان بالقدر خيره وشره يكفيه فيه الإنسان أن يعلم أن الله قد خلق فيه كل شيء بقدر وأن كل شيء يحصل في هذه الدنيا هو بقدر الله ـ سبحانه تعالى ـ . طبب .

> السؤال الرَّابع والعشرون : ما هي مراتب القدر ؟ مراتب القدر هي أربعة مراتب :

**الأولى** : العلم والدليل قوله تعالى :(( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ))(الحج:

**الثانية** : الكتابة ودليلها قوله تعالى :((إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ))(الحج:٧٠) . **اليَّالِثة**ِ : المشِيئةِ وِدليلها قوله تعالى :(( وَمَا تَشَائُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبِّ العَالمِينَ ))(التكَويرِ:٢٩).ّ

الرابعة : الْخلق ودليَلهَا قوله تعالى :(( اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )).

وهذه المراتب طبعا هي بالترتيب ... .

السؤال الخامس والعشرُون : للإحسان مقامان ماهما ؟ إلمقامان هما مقام الطلب والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (( أن تعبد الله كانك تراه)).

والمقام الثاني هو مُقامُ الهرب والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((فإن لم تكن تراه فإنه يراكِ )) والدليل عليهما ما جاء في حَّديثُ جبرُيلِ لَمَّا قَالَ لَلْنبي َصِليَّ الله عَلَيه وسلم (( ...ما الإحسَّان ؟ قال :الإحسّان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). طيبٍ بذلك انتهت الأسئلة - بإذن الُّله - ً ( والْحمد للهُ..) إ

نسأل الله - سُبحانه وتعالى - أن ينفع بما قُلنا ، كما نسأله - سبحانه وتعالَّى - أن يجعله خالُصا لُوجهه الْكرِّيم ، والله أعلى وأعلم . اهـ

( ناخِذ بعض الأسئلة - إن شاء الله - على عجل) الأسئلة الملحقة بالإجابة على أسئلة الإختبار لمتن الثلاثة الاصول .

طِيب يقول السائل: قلتم - باركَ الله فيكم - في الإستعانة تكون على أنواع ...

طيب النوع الثَّاني : يستعين بالمخلوق على شيء يقدر عليه ...يقول الإستعانة بالمخلوق علَى شِيء يقدر

عِليه.طيب الرابِع الإستعانة بالحَيّ على أمرَّ يقدر عَليه ؛ فما إلفرق ببِنهما لَأَنَّ النَّظاهر لي أنهم نفس النَّوع ؟

أريد أَنْ تِتأكد - جزاك الله خيرًا - من الجواب ﴿ إِلا أَنْ كنت أخطأت). لكِّن لا أظن أنِه كانَ بهذه العبارة .

إلاستعانة إمّا أن تكونُ استعانِة بالله سبحانه وتعالى فهذا توحيد . أوُ الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه . فهذا جائز ومشروع (حي حاضر قادر).

النوع الثالث الإستعانة بغير الله سبحانه وتعالى ، فيما لا يقدر عليه إلا

وهذا شرك .

وَالرابعِ الْإستعانة بالعاجز - هذا يذكره بعض أهل العلم - ويقول إن هذا مَن السَّفَةِ. كما يقول الشَّيخ ابن عثيَّمين - عليه رحمة الله تعالى -يذهب الإنسان مثلاً إلى مشلول فيقول أعني .

نعم إذا كَان يعتقد أنه لا يستطِّيع الإعانة فهذاً –عياذا بالله– شرك، ولكن

الشيخ ابن َعثيمين ٍ يقول إنه سفّه .

نعم إَذا كان يعني أنه لَا يقدر ٍهذا سفه ( لكن هل يوجد إنسانٍ يستعين بعاجز أو مشلولٌ وهو يعتقد ّأنه لا يستطيع الْإعانة – ما أظن أن هذا

موجود- والله أعلم ). طيب .

أُحُد إَلإِخُوهَ استشكلِ مسألة وأراد أن يسأل عنها وهي في آخر أشرطة شرح الأصول الثلَّاثُة وهي مسألة الحكَّم بَغير ما أنزِلِ الله ، شيخنا قلتم بِأن الأصل في الحكم بغير ما أنزل اللَّهُ كَفَرِ ( و وَرد في كُتَابِ الحكم بِغِيرَ مِا أَنزَلَ اللَّهِ تأْصيلُ ورد للشيخ بَدرَ بَنِ نايف العتيبي ) أن اَلأصل َفي الأشياء الْمُخالِفِةُ لِلشَرِعُ أَنها معصيةٍ ، فَشيخنا -بارك الله فيكم-ممكن توضح لي هذه المسألة - جراكم الله عِنا كل خيرً- ؟ طيب في الحقيقة فالكتاب نافع الكتاب الّذي ذكره الأخ و إن كنت في الحقيقة لا أعرف صاحبه ( في الرد على شبهات بعض المُخالفين ) في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وأجاب عن هذه الشبهات جزاه الله -

سبحانه وتعالى – خيرا .

طيب بالنسبة للسؤالَ أقول أخي - بارك الله فيك -. اعلم أن أهل العلم يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فقد تحكم على الفعل بأنه كفر وشرك ولاتحكم على فاعله، فبالنظر إلى الفعل َ تحكم بشيء وبالنظر إلى الفاعل قد تحكم بنفس الشيء وقد تحكم بشيء آخر وتقول أن فاعله ليس بمشرك ، وقد تقول أيضاً هذا الفعل كفرُ ولكن ُفاَعلهُ ليس بكافر ، فأهل العِلْمِ يفرِّقون وَهذا هو مراد ( الكَاتُبِ الذي ذكرت ) جزاكُ الله خيراً ،أنَّ الأصل في الأشياء المخالفة للشرع الأصل أنها معصية ، لكن ما سمَّاهِ الشارع شركاً فالأصل فيه أنه شرك . فالأصل على هذه الأشياء أنها معصية مالم يأتي الدليل على أنها شرك ، فإذا جاء الدليل على أنها شرك فالأصل فيهاً أنها شركِ فكلَ ما خالف الشرع فإنه يكون معصية مالم يحكم عِلْيهِ الْشِارِعُ أَنهِ كَفَرِ أُو شَرِكَ ، فَحَيْنَئذُ يَكُونَ الْأُصِلُ فَيهِ مَاذَاً ؟ شَرِكاً أو كفراً (بحكم الشارع) . طيب .

الأخ يقول السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

أشكل علي تقسيم الشرك إلى أربعة شرك نية وشرك إرادة وشرك محبة وشرك دعاء ؟ أين الشرك في الذبح والإستعانة ؟؟

لاَ نحن لم نقسم الشرك من حيث هو شرك ، لكن نقول أن الشرك يقع من العباد بهذه الطرق الشرك في الذبح يكون في النيَّة والإرادة وهو من أقسام الشرك في النية والإرادة فنحن نقصد أن الشرك الذي يكون من العباد يكون إمَّا بسبب إشراكهم في الدُّعاء وإمَّا بسبب إشراكهم في النِّية أو بسبب إشراكهم في الخوف .

فُهذَه الْأَقْسالُم التَّي يَكُونَ بَهَا أَلشَّركُ ﴿ النَّيَّةِ ، وَالطاعة ، الخوف ،

المحبة).

طيب أحسن الله إليكم ، في شرك الطاعة وتحليل الحرام هل هناك فرق بين علمه و∏عتقاد الجواز ومتى يآخذ ومتى لا ؟

كنا قد ذكرنا وقلنا بالنسبة لشرك الطَّاعة ، إذا كان عبدٌ أطاع عبداً في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، مع اعتقاد أنه يجوز له ذلك ويسوغ له ذلك فهذا شركٌ مخرج من الملَّة . طيب .

يقول هل يستدل في توجيد الربوبية على توحيد الألوهية كما في قوله تعالى : يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ [ (البقرة : ٢١) سؤال الإمتحان (٦) أو (٧) ... السؤال السادس توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وضح ذلك ؟

طيب سؤال الأخ ( هذا السؤال الذي جاء في الإختبار توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وضح ذلك ؟) السؤال هنا هل يستدل على توحيد الألوهية على توحيد الربوبية كما في قوله تعالى : يَاأَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ [ (البقرة : ٢١). نقول: - بارك الله فيك - إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الرُّبوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ، وأما مسألة الإستدلال فأنا لم أفهم قصدك حقيقة ماذا تريد ؟! لكن نقول بارك الله فيك توحيد الربوبية ، الربوبية يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ، هذا الذي يقال في هذه المسألة والله أعلم .

هل القول بأن من يذهب إلى قبر فيٰسأله أن يدعو الله له أو يشفع له عنده مع ∏عتقاده سماع الموتى دون أن يصرف له أية عبادة هل هذا شرك أصغر وهل هذا قول شيخ

الاسلام ؟

- أمَّاً أنه قول شيخ الإسلام فالله أعلم ، وأما أنه شرك بالله فهذه مسألة قد □ختلف فيها أهل العلم ( الآن الكلام عن ماذا ؟ ) أن يسأل الإنسان المقبور فيقول أدع الله لي ، يعتقد أن الميت يسمع فيقول □دع الله لي

وهو لم يطلب من الميت أن يعطيه هو وإنما طلب من الميت أن يدعو الله له فهذه مسألة ∏ختلف فيها أهل العلم ، والله أعلم بالراجح في

ذلك .

طيب ، هل الخوف من الساحر أو المشعوذ أن يلحق بي أذى يعد من خوف السر - الأخ من الجزائر -؟ ٍ

لا ، أخي ـ بارك الله فيك ـ الخوف من السَّاحر أو من المشعوذ بارك الله فيك ، لا يعد من خوف السر إلا إذا ∏عتقد الإنسان أنه يضرُّه بغير إذن الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ قد قال في كتابه :(( وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ)) (البقرة : ١٠٢).

هل الصبر على أُقدار الله يُتضَمن فقط الصبر على ذهاب المال والأهل أم أنه يشمل كذلك الصبر على الأمور الطيبة على الأعل أم أنه يشمل كذلك الصبر على الأمور الطيبة

كيف يصبر الإنسان على الأمور الطيبة يعني ؟!! يعني مثلا يرزق مثلا بزوجة جميلة ويصبر عليها( كيف يعني يصبر على الأمور الطيبة) نقول يصبر على أقدار الله المؤلمة هذا هو الصبر .

طيب ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة التي ليس مورد رزق أن تستعمل مال والديها المكتسب من عمل محرَّم في غير الضرورة أم أن ذلك جائز للضرورة فقط وجزاكم الله خيراً ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما المال المحرم إمَّا أن يكون مالا مختلطاً بالحرام وإما أن يكون حراما صرف طيب ، هذا أمر والأمر الأخر إذا كان والداها مالهما حراما صرفاً فيجوز لها أن تنفق من هذا المال بقدر حاجتها وذلك لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد أوجب على والديها أن يعطياها من المال وهي ليست بملزمة على أن تنفق على نفسها بل والدها هو الذي يلزم شرعا بأن ينفق عليها ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أعطى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فرد عمر المال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما جاءك من المال وأنت غير مستشرف له فخذه)) ـ وكذلك نقول لمن أقرض رجلاً ثم ردِّ له هذا الرجل الدين من مال حرام فنقول له خذ مالكِ والإثم على هذا الرجل الذي فعلِ الحرام . طيب .

هذه الأخت تقول ما حكم ركوب الأخت المنتقبة في سيارة أجرة بمفردهـا ؟

لا يجوز لها أن تركب سيارة أجرة بمفردها .

□كتفيّت بهذا القدر من الأُجوبة على الأُسئلة الملحقة بأسئلة الإختبار والله الموفق .

تنّبيه : لم يعتّمده شيخنا حامد ـ حفظه الله تعالى ـ بعد ولعله يراجعه سدده الله .

فرَّغه : أبوشعبة محمَّد المغربي تنبيه : هذا التفريغ لم يراجعه الشَّيخ حامد ـ حفظه الله ـ بعد .